

# شعب الإيمان

بحث جديد بطريقة استدلالية جديدة





عبدالله آل عبدالله

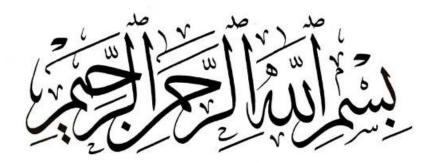

الصفات جمع صفة وهي إسم دال على بعض أحوال الشيء أي هي الأمارة اللازمة للشيء فهي صفات تقوم بموصوفها وتعرف عنه وهي بالنسبة للمخلوق قسمان اما خُلُقية وإما خَلقية، وهي على نوعين إما ظاهرة وإما باطنة وماكان في الباطن من الصفات الخُلقية التي إما جبل عليها الإنسان أو اكتسبها أو ما زال يكتسبها فلا بد أن تظهر في الخارج اي على الجوارح ما زال يكتسبها فلا بد أن تظهر في الخارج اي على الجوارح فالذي يتصف بالعفة مثلا يغض بصره ويحفظ فرجه. والذي يتصف بالكرم مثلا يعطي ولا يمنع .. والذي يتصف بالحلم مثلا يتجاوز ولا يغضب... فكل من اتصف بصفة خُلُقية فلا بد أن تظهر على جوارحه ويعمل بها .

ومن اعتاد صفة صارت عنده خلقا ولقّب وسمّي بها فمن اعتاد الحلم سمي عفيفا ومن اعتاد الحلم سمي حليما...

والإيمان صفة خلقية أمر الشارع بالتخلق بما وهي لغة تعني الإقرار والتصديق الذي لا ريب فيه ومن أقر بشيء وصدقه في باطنه أقره وصدقه في ظاهره

ولذلك كان تعريف الإيمان في الشرع أنه قول وعمل يزيد وينقص واصله في القلب ومبناه على الشرع وماكان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح فإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه على عدم الإيمان أو ضعفه.

مثال عن الدليل الشرعي على أن الإيمان قول وعمل حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمركم بأربع وأنحاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنحاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم (صحيح الجامع 10) ومثال عن الدليل الشرعي على انه يزيد وينقص قوله تعالى: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) ومثال عن الدليل الشرعي على أن الإيمان أصله في القلب قوله صلى الله على الدليل الشرعي على أن الإيمان أصله في القلب قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الإِيمَانَ لَيَحْلَقُ (أي يبلى ويستهلك) فِي جَوْفِ عَليه وسلم : إِنَّ الإِيمَانَ لَيَحْلَقُ (أي يبلى ويستهلك) فِي جَوْفِ أَحَدَكُم كُمَا يَخْلَقُ الثَّوبَ الْخَلِق ، فَاسْأَلُوا الله أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكم (رواه الطبراني وصححه الألباني).

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ".. ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب "(صحيح البخاري) وأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال: إن القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده.

ومبناه على الشرع لأن كل إيمان مخالف لما أنزل الله على رسوله مردود على صاحبه قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) فإيمانهم الباطل أمرهم بالسمع والعصيان أما

الإيمان الصحيح فلا يأمر إلا بالسمع والطاعة قال تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُطَعْنَا فَعُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)

فالإيمان اذا صفة جامعة لصفات خلقية أمر الشارع بالتخلق بها حتى تصير دينا ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم على دين عظيم وفي لفظ عن ابن عباس على دين الإسلام وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله: "أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا". (صحيح الجامع 1128) وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا" (صحيح الجامع 1230)

وعلما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان بضع وسبعون – أو بضع وستون – شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله،

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" شعبة أي فرقة وخصلة وكل شعبة لها فروع.

فصفات المؤمن هي تلك الشعب والفروع التي تدل على إيمانه وإلا فما هي اذا؟

وبما أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن كما قال تعالى: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَكُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يا بلال! قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (صحيح الجامع 7893) وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" . (صحيح الجامع 7837) وعن العرباض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يا ابن عـوف! اركـب فرسـك ثم نـاد: إن الجنـة لا تحـل إلا لمـؤمن" (صحيح الحامع 7840) فكان واجب علينا تتبع هذه الشعب والفروع والتخلق بما حتى ندخل الجنة ان شاء الله.

فلإحصائها تتبعت النصوص التي ذكر فيها كلمة مؤمن بالجمع أو الإفراد أو التذكير او التأنيث ، و كلمة ايمان او من الإيمان او حلاوة الإيمان او طعم الإيمان وذلك لمعرفة الأعمال التي قرنت بهذه الأسماء، وتتبعت ايضا الأعمال التي حكم الله عليها بدخول الجنة وكذلك كل صنف من الناس بشره الله بالجنة كالصابرين والصادقين والمصدقين. ثم احتهدت في التمييز بين الشعب والفروع والجمع بينهما وهذا ما حصلت عليه:

# 1. شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله

فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (صحيح مسلم)

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم (صحيح الجامع 10)

وعن عبد اللهِ بنِ معاوية الغاضريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاثُ من فعلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَن عَبدَ الله وحده، وعلم أنْ لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِه طيِّبة بها نفسُه، رافدة عليه كلَّ عامٍ، ولم يُعطِ الهَرِمَة، ولا الدَّرِنَة، ولا المريضة، ولا الشَّرَط الليمة، ولكنْ من وسَطِ أموالكم، فإنّ الله لم يسألكمْ خيره، ولم يأمرُكمْ بشرِّه "رصحيح الترغيب والترهيب).

وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة (صحيح مسلم)

وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله , وأني رسول الله

, يرجع ذلك إلى قلب موقن , إلا غفر الله لها " (صحيح الجامع 5793)

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معاذ بن جبل! ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله! صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال: يا رسول الله! أفلا أخبر الناس فيستبشروا قال: إذا يتكلوا". (صحيح الجامع 7967)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة" . (صحيح الجامع 1009)

### 2. الإيمان بالغيب

وهو التصديق الذي لا ريب فيه بكل ما اخبرنا الله عنه في كتابه او على لسان نبيه. والغيب هو كل ما لم نطلع عليه اما في الماضي او الحاضر او المستقبل ويدخل في ذلك الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر والقدر....فالفروع

كثيرة... قال تعالى بعد فاتحة الكتاب : الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... (3) وختم السورة بقوله تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285). وفي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه المروي بمجموع ألفاظه قال: ... ثم قال (أي جبريل): يا محمد، أحبرني ما الإيمان؟ , قال: " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه (وبلقائه) ورسله وتؤمن بالبعث الآخر وفي رواية: (وتؤمن بالبعث بعد الموت) [والجنة والنار] (وتؤمن بالقدر كله) (خيره وشره ) (قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: " نعم "، قال: صدقت)...(الصحيح الجامع للسنن والمسانيد)

وعن أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيُّ الخلق أعجبُ إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: الملائكة كيف لا يؤمنون؟! قالوا: النبيون. قال: النبيون يوحى إليهم فكيف لا

يؤمنون؟! قالوا: الصحابة. قال: الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟! ولكن أعجب الناس إيماناً: قوم يجيئُون من بعدكم فيحدون كتاباً من الوحي؛ فيؤمنون به ويتبعونه، فهم أعجب الناس إيماناً – أو الخلق إيماناً –). (السلسلة الصحيحة)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم - وَمَا سَبَقُونَا بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه -: إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَيِّنًا لِمَنْ رَآهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ , مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِ قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ إِيمَانٍ بِغَيْبِ، ثُمَّ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَة: { الم , ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ , أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }. (أحرجه الحاكم وهو على شرط البخاري ومسلم) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي , وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَن لِمَنْ آمَن بِي وَلَمْ يَرَنِي " (صَحِيح الجُامِع 3923)

ويدخل في "الإيمان بالله" الإيمان بأسمائه واحصائها وحفظها فعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» (صحيح الجامع 2166)

وقال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا... (15) وقال تعالى: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33).

ملاحظة: لم أجعل لكل منها أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.. شعبة خاصة بها كما فعل الإمام البيهقي رحمه الله لأن أصلها الإيمان بالغيب فهي كالفروع لها وإلا فما الفائدة بأن نقول شعبة الإيمان ب، وشعبة الإيمان ب وشعبة الإيمان ب.... فهو ترديد لقولك "الإيمان ب"، وما وجه الحصر في خمسة او ستة خصال فإن علم الغيب لا يحصى فالأصل أن تجمع وهذا ما أشار

اليه حبر الأمة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فقد جعل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لمن لم يراه إيمانا بالغيب! وفاتحة سورة البقرة وخاتمتها تشير الى ذلك.

#### 3. البرآءة

عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدَين والغلول" . (صحيح الجامع 6411). وله فروع:

أ) البراءة من الكبر فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس". (صحيح الجامع 147) بطر الحق اي دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا وغمط الناس اي احتقارهم و إزدراؤهم وأول انواع الكبر هو الاستكبار عن عبادة الله وعن الإيمان بآيات الله قال تعالى: إنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ عبادة الله وعن الإيمان بآيات الله قال تعالى: إنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ عبادة الله وعن الإيمان بآيات الله قال تعالى: إنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ

لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) فالمستكبر عن عبادة الله وعن الإيمان بأيات الله مشرك كافر لا يدخل الجنة أبدا أما المتكبر على عباد الله فهذا تحت الوعيد الشديد فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" (قال الله - عز وجل -: العز إزاري) وفي رواية: (العظمة إزاري) (والكبرياء ردائي فمن نازعني بشيء منهما عذبته) وفي رواية: (فمن نازعني واحدا منهما، قذفته في النار") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) فالواجب على المؤمن أن يتبرأ من الشرك والكبر واهله قال تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا

وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُـوَ الْغَنيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) وقال تعالى: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

ب) البرآءة من الدَيْن: فعن محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدَيْن والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم قتل وعليه دَيْن ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دَيْنه". (صحيح الجامع 3600)

ج) الغلول: قال تعالى : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَغُلُلْ يَغُلُلْ عَلَى عَلَى الْفِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظُلَمُونَ (161) والغلول بالمعنى الخاص هو الأحذ من الغنيمة سرا قبل قسمتها، وبالمعنى العام مطلق الخيانة.

#### 4. الحب

أ) حب الله: قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ...(165) وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.. (صحيح البخاري)

ب) حب الرسول: عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.. (صحيح البخاري) و عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فوالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى عليه وسلم قال: "فوالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى

أكون أحب إليه من والده وولده" (صحيح البخاري) وقال تعالى: ... فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمهُ الْمُفْلِحُونَ (157) وتعزيره اي حمايته وتوقيره اي تعظيمه ونصره. والفرق بين حب الله وحب الرسول ان الأول هو حب التأليه والتقديس والثاني هو حب الإتباع والتعظيم.

ج)حب المؤمنين لبعضهم البعض: عن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ... وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ..." (صحيح البخاري) وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان (صحيح الجامع ) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله». (الصحيح الجامع 5958) وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" آية الإيمان حب الأنصار، و آية النفاق بغض الأنصار ". (متفق عليه) والأنصار يحبون من هاجر اليهم كما في الاية. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا تَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" (مسلم) السلام هو الدعاء بالسلامة من الآفات في الدين والنفس. وهو يذكر بالعهد الذي بين المسلمين على صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وهي تحية اهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعجز الناس من عجز في الدعاء ، وأبخل الناس من بخل بالسلام" (رواه الطبراني في الأوسط). وهذه الإلفة هي بفضل الله وعزته وحكمته قال تعالى: وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْض جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" "المؤمن يألف ويؤلف ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وحير الناس أنفعهم للناس". (صحيح الجامع 6662) ألِف يألف فلانًا اي أنِس وأحبُّه. فالمؤمنون قوم يألفون ويُؤلفون ، اي يأنس بعضهم ببعض ويُحبون من قبل الناس وليس كلهم لأن الأرواح جنود مجندة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: " الأرْواحُ جُنُود مُحندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف "( متفق عليه) .

د) حب الخير للآخرين: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (صحيح البخاري)

. . . .

### 5. الخوف

أ) من الله :قال تعالى: فَلَا تَخَافُوهُم وَحَافُونَ إِن كُنْتُم مُؤمنين ( 175)

وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرم على عينين أن تنالهما النار: عين بكت من خشية الله وعين

باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر". (صحيح الجامع 3136)

ب) من القيام بين يديه وقال تعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)

ج) من سوء الحساب وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَوَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى (22)

د) من عدم قبول العمل قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) عن عائشة قالت قلت يا رسول الخيراتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) عن عائشة قالت قلت يا رسول الله (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) أهو الذي يزيي ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. (صحيح ابن ماجه)

. .

#### 6. الرجاء

أ) لقاء الله: قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)

قال تعالى: مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه" (صحيح الجامع 4303)

ب) رحمة الله :قال تعالى: أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)

وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)

وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30)

# 7. الكراهة والبغض

أ) كراهة الوقوع في الكفر والنفاق والفسوق والعصيان: عن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ...وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار " (صحيح البخاري) . وعن النفاق قال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كلهم يخاف النفاق على نفسه" (صحيح البخاري) وقال الحسن: " ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: {ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} (صحيح البحاري) وعن الفسوق أي الكبائر من الذنوب والمعاصى اي الصغائر قال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكُ هُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكُ هُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكُ هُمُ الله عليه الرَّاشِدُونَ (7) وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، قال: "إن المؤمن يرى ذنوبه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبه مر على أنفه" فقال به هكذا، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه (صحيح البخاري)

ب) بغض الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله: قال تعالى: لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ اللّهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ أَولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ أَولَئِكَ كَتَبَ فِي اللّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِكِكَ مِنْ تَكْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) عن ابن أُولِئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عن الله عن الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عن الله عن الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عن الله عنه الله والمعاداة في الله والحب في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والمعاداة في الله والمعادات وا

وجل". (صحيح الجامع 2539) عن أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. (صحيح الجامع 5965)

## 8. الرضى والترضي

فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا" (صحيح مسلم) والرضى بالله ربا هو الرضى بقضائه وتدبيره لأن ذلك من ربوبيته فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه" . (صحيح الجامع 2150). والرضى بالإسلام دينا هو الرضى بحكم الله والرضى بمحمد رسولا هو الرضى بحكم رسول الله قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللُّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) وقال تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُعِدُوا فِي عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) قال تعالى: فَلَا يَجِدُوا فِي يُومِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي النَّهُ عَلَى عَقْوى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ حَيْرُ فَقَالَ تعالى: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ حَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ حَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109)

# 9. إخلاص الدين لله وإحتساب الأجر عند الله

قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ جَدَ هَمُ مُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ جَدَ هَمُ مُنطِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146)

وقال تعالى: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

(43) وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه". (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) وعنْ أبي هريرةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله لا ينْظُـرُ إِلَى أَجْسَـامِكُمْ، ولا إِلَى صُـوَرِكُمْ، وَلَكَـن يَنْظُـرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأعمالكم". (صحيح مسلم). وقال تعالى: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُحْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) <u>وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) وفي</u> الأحاديث (من صام رمضان) (من قام رمضان) (من قام ليلة القدر) ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12)

قال تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) ..... وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) ...... أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الدعاء هو العبادة" . (صحيح أبي داود 1329) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل العبادة الدعاء " (صحيح الجامع 1122) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء " (صحيح الجامع 5392) . وافضل الدعاء الحمد فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ" (صحيح الترمذي) وقال تعالى: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112)

## 11. الطهارة

وهي حسية ومعنوية. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن "(صححه الألباني). وقال تعالى: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) فعَن أبي أَيُّوب وَجَابِر وَأنس: أَن هَذِه الْآيَة نَزَلَتْ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يحب المطهرين) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُمْ قَالُوا نَتَ**وَضَّأُ** لِلصَّلَاةِ **وَنَغْتَسِلُ** مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاك فعليكموه» ( رَوَاهُ ابْن مَاجَه وقال الألباني صَحِيح لغيره ( عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ... فيدخل في ذلك جميع أنواع الطهارات..

# 12. الأذان والإقامة والإعادة

قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) تدخل فيها بالمعنى.

وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوءها ألوانهم كالثلج بياضا رياحهم تسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون" (صحيح الجامع 1872)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة" . (صحيح الجامع 6002)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام بلالُ ينادي، فلما سكت، قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن قال مثلَ هذا يقيناً دخلَ الجنةَ". (رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه").

# 13. المشى الى المساجد للصلاة

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خصال ست؛ ما من مُسلم يموتُ في واحدة منهن؛ إلا كانت ضامناً على الله أن يدْخِلَه الجنّة: رجل خرج مجاهداً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل عاد مريضاً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لصلاته، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل أتى إماماً، لا يأتيه إلا ليعزّره ويوقره، فإن مات في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على الله. ورجل قي بيته، لا يغتاب في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على الله. ورجل في بيته، لا يغتاب

مسلماً، ولا يجرُّ إليهم سخطاً ولا نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على الله (السلسلة الصحيحة 3384)

و عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله". (صحيح الجامع 3053)

وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» (صحيح الجامع 2823)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أفدلكم الرباط فذلكم الرباط أفدلكم الرباط فذلكم الرباط ألم الرباط فذلكم الرباط فدلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فدلكم الرباط الرباط الرباط الرباط فدلكم الرباط الرباط فدلكم الرباط فدلكم الرباط فدلكم الرباط فدلكم الرباط الرباط الرباط فدلكم الرباط ا

14. إيقام الصلاة والمحافظة عليها وعلى وقتها والخشوع فيها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت احفظ وهن وأخبروا بهن من وراءكم (صحيح الجامع 10)

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا وُجِّهَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ اللهِ , كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَحِيمٌ } " (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) وقال تعالى: مَنْ قُوفُونًا (1) وقال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ كَتَابًا مَوْقُونًا (1) اما الخشوع فقال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)... وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9).

عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن ادخله بهن الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته". (صحيح الجامع 76)

## 15. إيتاء الزكاة

قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) ... وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) . وقال تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي الْقُرْبَى وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الصَّلَاقَ وَآتَى الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الصَّلَاقِ وَآتَى الْرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي

الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْبَأْسِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّمُتَّقُونَ (177)

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمركم بأربع وأنحاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنحاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم (صحيح الجامع 10)

## 16. صيام رمضان

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [وما تأخر]" (صحيح الجامع 6325) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام

رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم (صحيح الجامع 10) ويجمع هذه الشعب الثلاثة السابقة ما حدث به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها " (صحيح الجامع 5925).

# 17. الحج والعمرة

قال تعالى: إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

وقال تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". (صحيح الجامع 3170).

وعن أم معقل عن النبي صلى الله عليه قال:" إن الحج والعمرة لمن سبيل الله وإن عمرة في رمضان تعدل حجة".(صحيح الجامع 1599)

وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه قال:" الحج جهاد كل ضعيف" (صحيح الجامع 6769) وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال:" نعم الجهاد الحج" . (صحيح الجامع 6769)

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ النِّسَاءِ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " (المسند)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: "ما أهل مهل قط ولاكبر مكبر قط إلا بشر بالجنة "(صحيح الحامع 5569)

## 18. التقرب الى الله بالنوافل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته, كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه " (صحيح البخاري)

وَعَنْ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا, كَمَا صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا, كَمَا يَظَلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ " (صحيح الترمذي) وهذا والله اعلى ان الله اذا احب عبدا أدخله الجنة.

وعن سهيل بن أبي صالح قال: (كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت , إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال: وما ذاك؟، قلت: لما له من الحب في قلوب الناس، إن أبا هريرة -

رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله إذا أحب عبدا , دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل, ثم ينادي في أهل السماء, فيقول: إن الله - عز وجل - يحب فلانا فأحبوه , فيحبه أهل السماء) (ثم توضع له) (المحبة في أهل الأرض) (فذلك قول الله: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا } (وإذا أبغض الله عبدا, دعا جبريل فقال: إنى أبغض فلانا فأبغضه، قـال: فيبغضـه جبريـل، ثم ينـادي في أهـل السـماء: إن الله – عـز وجل - يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه, ثم توضع له البغضاء في الأرض) (فيبغض ") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

وقال تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44)

. ويدخل في هذا الباب صلاة النوافل والصدقات وصيام النوافل... فعن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: "ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في المجنة". (صحيح الجامع 5736)

و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا" (صحيح الجامع 6334) وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه قال: " الصيام حنة وهو حصن من حصون المؤمن وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به " (الصحيح الجامع 3881) وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون". (صحيح الجامع 4242)

## 19. الأضاحي

قال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَّاكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَّاكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ الْمُحْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ

عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ فَاذْكُرُوا اسْمَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ وَاللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتَكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيُكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيُكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)

فهي من شعائر الدين كالصلاة والزكاة والصوم.. وهي من أعمال التقوى لأنها تنميه فلذلك هي شعبة من شعب الإيمان

وقال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَـهُ وَبِـذَلِكَ أُمِـرْتُ وَأَنَـا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)

وقال تعالى : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

20. الموالاة والمعاداة

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل". (صحيح الجامع 2539)

قال تعالى: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

# 21. الهجرة في سبيل الله

قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) ولها فرعان وهما

أ) الهجرة من بلاد الكفر والعصيان الى بلاد الطاعة والإيمان.

"ب) هجرة المعاصي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وأفضل المهاجرين من هجر ما

نهى الله تعالى عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل" (من صحيح الطبراني).

### 22. مبايعة إمام المسلمين

قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوَقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ أَوْفَى بِمَا فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَظِيمًا (10)

و قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بِأَنَّ لَمُ مُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ بِأَنَّ لَمُ مُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُورَ آنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". (صحيح الجامع 6229)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه لم يف". (صحيح الجامع 3068)

### 23. تعزير وتوقير الإمام

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حصال ست؛ ما من مُسلم يموتُ في واحدة منهن؛ إلا كانت ضامناً على الله أن يدْخِله الجنّة: رجل خرج مجاهداً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل عاد مريضاً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل عاد مريضاً، فإن مات في حجه؛ كان ضامناً على الله. ورجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم حرج إلى المسجد لصلاته، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على

الله. ورجل أتى إماماً، لا يأتيه إلا ليعزّره ويوقره، فإن مات في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على الله. ورجل في بيته، لا يغتاب مسلماً، ولا يجرُّ إليهم سخطاً ولا نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على الله (السلسلة الصحيحة 3384)

و عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله". (صحيح الجامع 3053)

وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس". (صحيح الجامع 3253)

24. مشاورة المؤمنين

قال تعالى: فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَخْفِرُونَ (37) يَخْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) يَخْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا وَالَّذِينَ السَّتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا وَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39)

25. العدل بالحكم والقضاء بين الناس مؤمنهم وكافرهم

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار". (صحيح الجامع 4298)

وعن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"... وأهل الجنة ثلاثة: " ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربي ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال... ".(صحيح الجامع 2637)

وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" (صحيح الجامع 1953).

و قال تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُحْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ (9) وقال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يُنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِنَّ لَيُهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) الممتحنة. وفيها ضوابط شرعية مثل عدم معايدتهم في أعيادهم لأن هذا من الزور وعدم المكوث مثل عدم معايدتهم في أعيادهم لأن هذا من الزور وعدم المكوث في بلادهم ...

26. التحاكم الى كتاب الله وسنة رسول الله واجابة الدعوة الى ذلك

قال تعالى : وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمُّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ هَمُمُ الْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا يَكُنْ هَمُ الْحُقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لِيَكُولُومَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

وقال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

# 27. الجهاد في سبيل الله

قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَالَا فَي وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَعِي عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَعُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْمٌ وَعَلَيْقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا وَلَهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْقًا لَلْهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

أ) منه القتال في سبيل الله قال تعالى: إِنَّ اللَّه اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهَمْ بِأَنَّ هَمُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ فَيَقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ فَيَقْتُلُونَ وَعُدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)

ب) ومنه الرباط فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه قال: " رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من

الجنة ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله" . (صحيح الجامع 3479).

ج) ومنه الإنفاق في سبيل الله قال تعالى: لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هَمُ الْخَيْرَاتُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هَمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِنْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)

د) ومنه كلمة حق عند سلطان جائر فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ". (أحرجه الحاكم وصححه الألباني)

ه) ومنه حديث النفس بالغزو فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق". (صحيح الجامع 6548) واكثر الشهداء أصحاب الفرش والله اعلم.

و) ومنه جهاد النفس لقوله صلى الله عليه وسلم "أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل

المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عز الله عز الله عز الله عز وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل" (من صحيح الطبراني).

ز) ومنه جهاد وساوس الشيطان عن أبي صالح عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا شيئا لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به قال: " ذاك محض الإيمان" (الظلال وصححه الألباني)

### 28. أداء الخمس من المغنم

لقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) وقال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنْدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ وَابْنِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنْدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)

ولتفسيره صلى الله عليه وسلم للإيمان لوفد عبد القيس:" .. وأن تعطوا الخمس من المغنم" (صحيح ابي داود)

### 29. إيواء المسلمين إلا المحديثين في الدين

قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَالِيمٌ (74)

وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (صحيح الجامع 6666)

## 30. فك وعتق الرقاب

قال تعالى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا

ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنةِ (17) (18)

وعن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار " (صحيح الجامع 6050). وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه قال: " «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظما منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظما منها وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظم منها عظما منها يجزي بكل عظم منها عظما منها علم علم عظما منها علم علما عظما منها علم كل عظم عنها عظما منها عظما منها عظما منها عظما منها علم كل علم كل عظم كله علم كله علم

## 31. كفل اليتيم

قال تعالى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (14) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا

ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنةِ (17)

وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . (صحيح الجامع 1475). وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا وكافل اليتيم له أولغيره في الجنة والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله" . (صحيح الجامع 1476).

### 32. النصر والإنتصار

أ) نصر المسلم قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وعن مصعب بن سعد بن أبي وقَّاص مغفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وعن مصعب بن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنهما، قَالَ: رَأى سعد أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: "هَلْ تُنْصرُونَ وتُرْزَقُونَ إلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ". (صحيح البحاري) وعَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ بِضُعَفَائِكُمْ". (صحيح البحاري) وعَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا "(حسن كشف الأستار) فنفى فيه النبي . صلى الله عليه وسلم القداسة والطهارة عن الأمة التي تتسامح مع الظالم، ولا تنتصر للضعيف، وأن الأمة التي تنتصر للضعيف وتأخذ الحق له يُتني عليها ولو لم تكن مسلمة، ولهذا قال ابن تيمية: " إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ".

وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه قال: "من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار». (صحيح الجامع 6240)

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا «من أُذِلَّ عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة» رواه أحمد وهو حديث حسن.

ب) الإنتصار من الظالم

قال تعالى: فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدُ اللَّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمِ مْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمِ مُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمِ مُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا وَالَّذِينَ الله عَلَيه وَالله مُ الله عَلَيه وسلم قال: " (39) وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (مون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو قيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. (6445)

## 33. الشدة على من حاد الله ورسوله

اي على من حارب الله ورسوله قال تعالى : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ أَخْرَجَ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ

بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ ال**َّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ** مَغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح 29) .

#### 34. العزة

أ) بالإسلام: قال الله تعالى: وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (8). و قال الله تبارك وتعالى: مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا (10) قال الشِّنقيطي: وتعالى: مَن كَانَ يريد العِزَّة، فإغَّا (بيَّن حلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّ من كان يريد العِزَّة، فإغَّا جميعها لله وحده، فليطلبها منه، وليتسبَّب لنيلها بطاعته حلَّ وعلا فإنَّ مَنْ أطاعه، أعطاه العِزَّة في الدُّنيا والآخرة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. (رواه أحمد وغيره وصححه الألباني)

ب) بالإستغناء عن الناس والإفتقار الى الله عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فقال: يا محمد! عش ما شئت فإنك مفارقه

واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس" (صحيح الجامع 73). وقال تعالى:..تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا..(273) و عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة لا يسأل الناس شيئا" (صحيح الجامع 6603). عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافًا، وقنَّعه الله" (صحيح مسلم) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ الغِنَي عَن كَثرَة العَرَض، وَلكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْس". (متفقُّ عَلَيْهِ). العَرَضُ هوَ المِالُ. وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِيَّ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْن يُغنهِ الله". (متفقُّ عَلَيْه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. " معناه :اقتنع بما

أعطاك الله، وجعله حظك من الرزق، تكن أغنى الناس، فإن من قنع استغنى.

#### 35. الشجاعة

قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) وعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، قَالَ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المِنْشَطِ وَالمِكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَحَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ" (صحيح البخاري) وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقِّ عند السُّلطانِ أو أميرٍ جائرِ (صحيح البخاري) وقال تعالى: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39).

### 36. القوة

وهي معنوية وحسدية عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلِّ خَيرٌ . احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَيْ فَعَلَ عَمَا اللهِ وَلاَ تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَيْ فَعَلْ عَمَلَ اللهِ وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعلَ عَلَ عَلَ اللهِ تَعْمَلُ الشَّيطَانِ". (صحيح مسلم)

### 37. الفرح والسرور

أ) الفرح بانزال الكتاب قال تعالى: وَالَّـذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّهُ إِنَّهُ أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ قُلْ إِنَّهُ اللَّهُ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ فَلْ إِنَّهُ اللَّهُ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وقال تعالى: يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَقِطِقَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَقِطِقَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَقِطَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)

ب) الفرح بنصر الله: الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)

ج) الفرح باتمام العبادة لله منها قوله عليه الصلاة والسلام : "للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه " (صحيح البخاري) الفرح بالغنيمة وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الساعة لَا تقومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ ميراثُ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ... (صَحِيح مشكاة المصابيح)

د) الفرح بالبلاء التمحيصي عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما

يجد أحدهم إلا العباءة يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. (صحيح ابن ماجه)

ه) السرور بالحسنات وبحلاوة الإيمان فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن". (صحيح الحامع 6294) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله". (صحيح الحامع 6288)

38. الألم لما يصيب الأمة من مصائب

قال تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عنه الله عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ , عَالَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ , كَمَا يَأْ لَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ , كَمَا يَأْ لَمُ الْحُسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ " (صحيح الجامع 6659)

وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى، رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ" (صحيح مسلم) وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" . (صحيح الجامع 5849). وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" . (صحيح الجامع 6654) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أحو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه مـــن ورائـــه" . (صـــحيح الجـــامع 6656) .

## 39. لزوم الجماعة والسمع والطاعة

قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ يَسْتَأْذُنُوكَ

لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62)

وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا إِنَّ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عليه وسلم قال: "اتقوا (59) وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بحا أنفسكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم» . (صحيح الجامع أنفسكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم» . (صحيح الجامع 109)

عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن". (صحيح الجامع 2546)

### 40. اعتزال الفتن

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال: "رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره". (صحيح ابي داود) عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من النار". (صحيح الجامع 3253)

قال القسطلاني الشعاب بكسر الشين المعجمة هو ما انفرج بين الجبلين وليس بقيد بل على سبيل المثال والغالب على الشعاب الخلو عن الناس فلذا مثل بها للعزلة . وفيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من الغيبة واللغو ونحوهما وهو مقيد بوقوع الفتنة أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاحتلاط أفضل لحديث الترمذي. انتهى. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: "عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلى . (صحيح الجامع 3974) و عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون حير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" (صحيح البخاري) وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك". (صحيح البخاري) . فالأصل في زماننا الإعتزال! وليس ذلك من الجبن بل هو من الإيمان.

## 41. بناء المساجد والمكوث والإعتكاف فيها

قال تعالى: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاتٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة" . (صحيح الجامع 6128)

وقال تعالى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) وقال تعالى بعد آية النور التي هي مثال لهداية المؤمن قال: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَّكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُّقِ وَالْآصَالِ (36) رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37). فاكثر ما تتنزل الهداية في المساجد وهناك تجد المؤمنين. قال تعالى: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم:" المسجد بيت كل مؤمن". (صحيح الجامع 6702) ولقَوْله تَعَالَى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بَيْتي للطائفين والعاكفين والركع السُّجُود

(125) وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذاكان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين". (صحيح الجامع 4775) وَلِحَدِيث عَائِشَة فِي الصَّحِيحَيْنِ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعْتَكف الْعشر الاواخر من رَمَضَان حَتَى توفاه الله ثمَّ اعْتكف ازواجه من بعده.

## 42. العلم

قال تعالى: لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ وَالْمُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ وَالْمُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ وَالْمُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجُرًا عَظِيمًا (162) والرسوخ هو الثبوت في العلم اي في طلبه ونشره والإيمان والعمل به.

وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَوْفَعِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَوْفَعِ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) قَالَ الْحَسَنُ: قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ افْهَمُوا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَنُرَغِّبَنَّكُمْ فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" الْمُؤْمِنُ الْعَالِمُ فَوْقَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ دَرَجَاتٍ.

وعن عبد الله بن ضمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها، إلا ذكر الله، أو معلماً، أو متعلماً (حسنه الترمذي). وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلُ العالم على العابدِ كفضلي على أدناكم ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وملائِكتَهُ وأَهلَ السَّماواتِ والأرض حتَّى النَّملةَ في جُحرِها وحتَّى الحوتَ ليصلُّونَ على معلِّم النَّاسِ الخيرَ (صحيح الترمذي) وعن أنس بن مالك قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" العلم فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ، وإنَّ **طالبَ العلم يستغفرُ** لهُ كلُّ شيءٍ، حتى الحيتانُ في البحر "(صحيح الجامع الصغير). والعلم المقصود هو علم النبوة لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وعن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة (صحيح مسلم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". (صحيح الترمذي)

43. التمسك بالكتاب وحفظه وتلاوته والوجل والإقشعرار والبكاء والخشوع عند إستماعه. ويستلزم ذلك التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعترته الذين هم أهل بيته من نسائه وصحابته

قال تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وقال فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وقال تعالى: وَاللَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَ الْمُصْلِحِينَ (170)

وعن أبي شُرَيح الخزاعيّ قال: حرج علينا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: " [أبشروا] ، أليسَ تَشهدون أنْ لا إلهَ

إلا الله، وأني رسول الله؟ ".قالوا: بلى. قال: "إنَّ هذا القرآن [سبب] طَرَفْهُ بيدِ الله، وطرفهُ بأيديكم، فتمسَّكوا به؛ فإنَّكم لن تَصلُّوا ولن تَهلِكوا بعده أبداً". (صحيح الترغيب والترهيب 38) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها " (السلسلة الصحيحة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها " (السلسلة الصحيحة

وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوفِّيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) لِيُوفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وقال تعالى: إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُكِينَ عَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) وقال تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَاعِمًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ وقال تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَاعِمًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْ عَلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى فَعَلَى اللَّهُ فَمَا فَعَلَى اللَّهُ فَمَا لِي اللَّهُ فَمَا لَكُ مُنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) وقال تعالى: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ لَهُ مِنْ هَادٍ (23) وقال تعالى: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (108) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض" (صحيح الجامع 2937)

عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما . (صحيح الجامع 2458) قال تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ **وَالْحِكْمَةِ** إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) وقال تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وعن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" . (صحيح الجامع 2549) وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المهدي من عترتي من ولد فاطمة" . (صحيح الجامع 6734)

وعن أبي البختري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن سلمان، قال أدرك العلم الأول، والعلم الآخر، بحر لا ينزح قعره، هو منا أهل البيت. (أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر وإسناده صحيح على شرط الشيخين)

44. حفظ حدود الله باجتناب الكبائر واقامة الحدود

قال تعالى: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْخَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ السَّاجِدُونَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112)

أ) عن النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم". (صحيح الجامع 3887) وقىال تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)

وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه, ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه, وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في الأرض محارمه". (الصحيحة 896) وعن النعمانِ بْنِ بشيرٍ

رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَثَلُ القَائِمِ على حدودِ الله والواقع فيها، كمثل قومِ اسْتَهموا على سَفينَةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسْفَلها، فكانَ الَّذَينَ في أسْفَلها إذا اسْتَقُوا مِنَ الماءِ مَرّوا على مَنْ فَوْقَهَم، فقالوا: لوْ أنَّا خَرقنا في نصيبنا خَرْقاً، ولَمْ نُؤذِ مَنْ فوْقَنا، فإنْ تَركوهُم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإنْ أخذوا على أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جميعاً، وإنْ أخذوا على أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جميعاً. (صحيح البحاري).

فيدخل في هذا الفرع جميع الكبائر التي حذر منها الله ورسوله.

ب) أما في الحدود فقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ عَدَابٌ أَلِيمٌ (178) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (179) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه المُلَّكُمْ تَتَقُونَ (179) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: "إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله" . (صحيح الجامع 1139)

45. الحياء.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الإيمان بضْعُ وستون أو بضع وسبعون شُعْبَة، أعلاها قول لا إلا إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن

الطريق، والحياء شعبة من الإيمان". (الصحيحين) وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر" (صحيح الجامع 16.3) والحياء مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحا والوقاحة الصلابة وهو اليبس المحالف للرطوبة. ولهذا كان الحيي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح بخلاف الوقح والذي ليس بحيي فإنه لا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. لهذا وقال

صلى الله عليه وسلم: "الحياء خير كله" (صحيح مسلم) فلا يأتي الحياء إلا بالخير.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت "(صحيح البخاري) وفيه تفسيران: أحدهما: أنه على التهديد والوعيد والثاني: أن الفعل إذا لم تستح منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحى منه من الله وكلاهما مستلزم لوجود الآخر.

والذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ينسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربحا لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. فمن استحى من الله عند معصيته، استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته.

#### 46. العفة

اي التنزه عن الفواحش بغض البصر وحفظ الفرج وستر العورة وبالزواج

قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى هَمُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أُو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) وعن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... وأهل الجنة ثلاثة: " ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربي ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال... ".(صحيح الجامع 2637) قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) ... وَالَّذِينَ هُمْ

لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ الله عليه أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "عفوا تعف نسائكم" (رواه الحاكم وصححه وضعفه الذهبي وغيره) وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي". (صحيح الجامع 6148)

#### 47. الغيرة

اي على العرض بأمرهن بلبس الجلباب والتواري عن أنظار الرجال

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "المؤمن يغار، والله أشد غيرًا" (صحيح مسلم) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه" (صحيح البخاري)

قال تعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ يَعْرُفُوا لَيْ يَعْرُفُوا لَاللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (59) وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْسَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَلَا لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا وَلِللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا وَلَا لَكُهُ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ لَكُمْ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا وَلِكُ لَلِكُ مَا اللَّهِ عَظِيمًا (53)

#### 48. الصدق

قال تعالى: قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ جَعْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) وعن أبي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) وعن أبي

أمامة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه" (صحيح الجامع 1464)

عن أبي أمامة عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا ائتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم" (صحيح الجامع 1225)

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ، وإنَّ البر يَهدِي إِلَى البرِّ، وإنَّ البر يَهدِي إِلَى البَرِّ، وإنَّ البر يَهدِي إِلَى البَرِّ، وإنَّ اللهِ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ اللهُ كَذَّابًا". (مُتَّفَقُ عَليهِ).

#### 49. الأمانة

قال تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجُبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ اللْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وقال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) ... وَالَّذِينَ هُمْ اللهِ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" . (صحيح الجامع 7179).

وهي أنواع منها:

عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة , يؤتى بصاحب الأمانة - وإن قتل في سبيل الله - فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أي رب , كيف وقد ذهبت الدنيا؟ , فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية، فيذهب به إليها , وتمثل له أمانته , فيجدها

كهيئتها يوم دفعت إليه , فيراها فيعرفها , فيهوي في أثرها حتى ينتهي إلى قعرها , فيأخذها فيحملها على عاتقه , ثم يصعد بها في نار جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج بها , زلت فهوت، فهو في أثرها أبد الآبدين، ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة , والوزن أمانة , والكيل أمانة , وأشد ذلك الودائع " , قال زاذان: فلقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ , فقال: صدق، أما سمعت الله يقول: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب" (صحيح الجامع 6658) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» . (صحيح الجامع 6710)

وعن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت". (صحيح الجامع 6501) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" (صحيح الجامع 7675) وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما، قالا: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّـهُ سَيُورَّثُهُ". (مُتَّفَقُ عَلَيه) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "واللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ!" قِيلَ: مَـنْ يَـا رَسُـول الله؟ قَـالَ: "الَّـذِي لاَ يَـأْمَنُ جَـارُهُ بَوَائِقَهُ!". (مُتَّفَقُ عَلَيهِ) . وعن طلق بن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "«ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه» . (صحيح الجامع 5380) بَوَائِقَهُ أي شروره . وفي الحديث الضعيف "ألا إن أربعين داراً جار... "وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره حائع إلى جنبه» . (صحيح الجامع5382) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت» . (صحيح الجامع 610)

وعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية , يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " (صحيح البخاري ومسلم)

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: (قلت: يا رسول الله , ألا تستعملني؟ , " فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر) (إني أراك ضعيفا, وإني أحب لك ما أحب لنفسي , فلا تأمرن على اثنين , ولا تولين مال يتيم) (فإنها أمانة , وإنها يوم القيامة خزي وندامة , إلا من أخذها بحقها , وأدى الذي عليه فيها ") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت , إلا سأله الله عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله أم أضاعه) (حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة ") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ("كلكم راع , وكلكم مسئول عن رعيته) (فالأمير الذي على الناس راع , وهو مسئول) (عن رعيته , والرجل راع في أهله , وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها) (وولده , وهي مسئولة) (عنهم، والخادم راع في مال سيده , ومسئول عن رعيته) (ألا فكلكم راع , وكلكم مسئول عن رعيته) (ألا فكلكم راع , وكلكم مسئول عن رعيته ") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) أمثلة ذلك :

أ) رعاية الأمير لحوائج الناس

عن أبي مريم الأزدي - رضي الله عنه - قال: (دخلت على معاوية - رضى الله عنه - فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان ؟ ,

فقلت: يا معاوية , إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ولاه الله - عز وجل - شيئا من أمر المسلمين , فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم , احتجب الله) (يوم القيامة) (دون حاجته وخلته وفقره ") وفي رواية: (" من ولي أمرا من أمر الناس , ثم أغلق بابه دون المسكين , والمظلوم , أو ذي الحاجة , أغلق الله - عز وجل - دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره , أفقر ما يكون إليها ") (قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس) (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد).

#### ب) رعاية حقوق الزوج

عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال :ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوانٍ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً؟

ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً؛ فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . (صحيح الجامع 7880)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: الدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". (صحيح الجامع 660)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أحبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أحاه في ناحية المصر في الله في الجنة; ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العئود التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى". (صحيح الجامع 2604)

عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لوْ أَمْرَتُ أَحْداً أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِها؛ مِنْ عِظَمِ

حقِّه عَلَيْها، ولا بَحَدُ امْرأَةُ حلاوةَ الإيمان؛ حتى تُوَدِّي حقَّ زوْجِها، ولو سَأَهَا نَفْسَها وهي على ظَهْرِ قَتَبِ". (صحيح الترغيب والترهيب)

#### ج) رعاية حقوق الأولاد

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر: " ..... وإن لولدك عليك حقاً " (صحيح مسلم).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تحد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النال . (متفق عليه) وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار

يوم القيامة. (صحيح الجامع 6488) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو . وضم أصابعه" (صحيح مسلم) وروى أبو داود بسند حسن عن أبي سعيد ولفظه " : من عال ثلاث بنات فأدبمن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة . "

عن المعرور بن سويد قال: (لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة) (فرأيت عليه بردا, وعلى غلامه بردا, فقلت له:) (يا أبا ذر, لو كنت أحذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا, فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره) (فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام, وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم) (فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أساببت فلانا؟ ", فقلت: نعم) (قال: "أفنلت بأمه؟ ", فقلت: نعم, فقال: "إنك امرؤ فيك جاهلية ", فقلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: "نعم ", فقلت: يا رسول الله, من سب الرجال, سبوا أباه وأمه)") (فقلت: يا رسول الله, من سب الرجال, سبوا أباه وأمه)

(قال: " إنهم إخوانكم, فضلكم الله عليهم) (وجعلهم الله فتنة تحت أيديكم) (فمن جعل الله أخاه تحت يده, فليطعمه مما يأكل, وليلبسه مما يلبس, ولا يكلفه من العمل ما يغلبه, فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه) (ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه, ولا تعذبوا خلق الله ") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

. . . . . .

#### 50. الوفاء بالعهد

قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) ... وَالَّذِينَ هُمْ مُ الْمُؤْمِنُونَ (1) ... وَالَّذِينَ هُمْ مُ الْمُؤْمِنُونَ (8) وقال تعالى:.... إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) ... أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) وعن عائشة عن النبي طلق الله عليه وسلم قال :" إن حسن العهد من الإيمان" (صحيح الجامع 605) ومنه النذر قال تعالى: إِنَّ الْإَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ

شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) ويدخل في العهد ما اشترط عليه الناس فيما بينهم إلا ماكان في معصية الله فيدخل فيه جميع ابواب البيوع والتجارة...

51. الإعراض عن اللغو والجاهلين والجدال والمراءات والمباهات قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ ا**لْمُؤْمِنُونَ** (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ (3) وقال تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63)... أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : {ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون }". (حديث حسن) وعن أبي أمامة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه" (صحيح الجامع 1464) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْمُرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا " (صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب وَالتَّرْهِيب 2939)

# 52. العيُّ والصمت

عن أبي أمامة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق"(صحيح الجامع 3201) العي اي عي اللسان وليس الفلب فهو قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام. وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ " حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ اللهِ عنه (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) وعن أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) وعن أبي هريرة رضي الله عنه

عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " (متفق عَلَيْهِ). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَهْوِي هِمَا فِي جَهَنَّهُ" (صحيح البخاري) وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ تُلَاثَ مِرَارِ، ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ" (صحيح مسلم) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِش وَلَا الْبَذِيءِ ". (صحيح البخاري)

### 53. الرأفة والرحمة

عن ابن عمرو زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". (صحيح الجامع 3522) وعن جرير

بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لاَ يَرْحَمْ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ الله". (مُتَّفَقُ عَلَيهِ) وقال تعالى عن النبي: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (128) قال ابن عاشور: (الرَّأفة: رقَّة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: رؤوفٌ رحيم. والرَّحْمة: رقَّة تقتضي الإحسان للمرحوم، بينهما عمومٌ وخصوص مطلق)

# 54. الأناة والتؤدة والرفق

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: "إِنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ". (صحيح مسلم) وعن سهل بن سعد رضي الله تعالي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ" إِنَّ اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ" إِنَّ اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ" إِنَّ اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ" إِنَّ الله رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى عَلَيْهِ

الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ " (صحيح مسلم) وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله رفيقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله رفيقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه صلى الله عليه وسلم: عنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، كُلِّه". (متفقُ عَلَيْهِ) وعَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: "مَانُ يُحُرِمُ الرِّفْقَ ، يُحُرِمُ الْحَيْسِرَ" (مسلم)

 فطرة الناس، وهي التي لا غلو فيها ولا تقصير. والحنيف هو المسلم، سمي بذلك لميله وعدوله عن الشرك وأمور الجاهلية إلى توحيد الله تعالى وأخلاق أهل الحنيفية السمحة. وعن عثمان عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أدخل الله الجنة رجلاكان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا" (صحيح الجامع)

عن حذيفة وأبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض نفسه فقال له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم قال له: انظر قال: ما أعلم شيئا غير أبي كنت أبايع الناس وأحارفهم فأنظر المعسر وأتحاوز عن الموسر فأدخله الله الجنة". (صحيح الجامع 2079). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وعن ألبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: والله يحبُّ سَمحَ البّيعِ ، سَمحَ الشّراءِ ، سَمحَ القَضاءِ (صحيح الترمذي).

قال تعالى: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِلَّهُ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ الْحُقُّ إِلِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ الْحُقُّ فِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(109) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (..من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) الصارم المسلول.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ " (صحيح مسلم) وقالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ " (صحيح مسلم) وقالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: "اللَّهُ مَّ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: "اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " (متفق عليه). وعن ابن عباس اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " (متفق عليه). وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَشَجِّ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَشَجِّ عَبْهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ". وصحيح مسلم)

56. كظم الغيظ

قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ..... أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)

وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب ولك الجنة" (صحيح الجامع 7374) وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء" (صحيح الجامع 6522).

ويستنى من ذلك الغضب لله فعن أبي سعيد الخدري قال: "كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً من العذراءِ في خِدْرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه، عرفناه في وجهه، ولما بلَّغَه ابنُ مسعودٍ قَولَ القائل: هذه قسمةُ ما أريد بها وجه الله، شقَّ عليه صلى الله عليه وسلم، وتَغيَّر وجهه، وغضِب، ولم يَزِدْ على أنْ

قال: قد أوذِي موسى بأكثر من هذا فصبر". (صحيح البخاري) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " . (صحيح البخاري) الغضب نوعان. غضب مذموم وغضب ممدوح. اما الممدوح فهو ان يكون الغضب لإنتهاك حرمات الله اما المذموم فهو لإنتصار الهوى.

### 57. التواضع

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ" (صحيح مسلم) اي رفعه في الدنيا والآخرة وعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا الدنيا والآخرة وعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا

نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المِالِ وَالْخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ" (صحيح البخاري)

عن أبي أمامة الحارثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "البذاذة من الإيمان" وهي التواضع في اللباس (صحيح الحامع 2879)

وللتواضع أسباب لا يكون المسلم متخلقاً عنه إلا بتحصيلها ، وقد بيّنها الإمام ابن القيم بقوله :التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ، ومعرفة أسمائه وصفاته ، ونعوت جلاله ، وتعظيمه ، ومحبته وإجلاله ، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها ، وعيوب عملها وآفاتها ، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو " التواضع " ، وهو انكسار القلب لله ، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده ، فلا يرى له على أحدٍ فضلاً ، ولا يرى له عند أحدٍ حقّا ، بل يرى الفضل للناس عليه ، والحقوق لهم قباله ، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبّه ، ويكرمه ، ويقربه (الروح 233) .

58. الكرم والجود.

والكرم اسم جامع لكل أنواع الفضل والعطاء والنفع وهو ضد الإساءة والبخل والضر

أ) الكرم مع الله بالتقوى قال تعالى: يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) و عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: "تقولون: والكرم , وإنما الكرم قلب المؤمن" (صحيح ابن حبان)

ب) الكرم مع الناس: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا". (صحيح الجامع 7616)

وعن أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره") وفي رواية: " فليكرم جاره" وفي رواية: " فليكرم جاره" وفي رواية: " فليحسن إلى جاره" (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

وعن أبي شريح وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت". (صحيح الجامع 6501)

59. الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة

قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) . قال تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108)

قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَالُمُؤُمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ النَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ النَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ". (صحيح). وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو عؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن اليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". (صحيح الجامع 5790)

وقال تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّهَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى اللَّهُ حُسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) عن تميم الدَّارِيِّ الله حنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينُ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة اللهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة وَلِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكِسُولِهِ وَلِأَلِمَة وَلِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِينَ وَعَامَتِهِم " (صحيح مسلم)

#### 60. اصلاح ذات البين

قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَحْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ وَلَا مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَوْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وعن أبي مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين فإن فيان فيان فيان دات البين هي الحالقة". (صحيح الجامع 2595)

# 61. بر الوالدين

يقول ربنا تبارك: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَالَّ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَّ مُنَوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَّ مُنَوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَّ مَنَا اللهِ عِبْدُ اللهِ بِن لَنَّ عَبْدُ اللهِ بِن الصَّالِحَ اللهِ عِبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عِبْدُ اللهِ عِبْدُ اللهِ عِبْدُ اللهِ عِبْدُ اللهِ عِبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ وَقْتِهَا"، قُلْتُ: الطَّمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: "الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ: الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: "الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ: الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: "الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ: ثُمُّ أَيُّ؟ قَالَ: "الجِهَادُ فِي اللهِ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ: "الْحَهَادُ فِي اللهِ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ اللهُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ اللهِ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْدُ فَي الْتَلْمُ اللهُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ اللهُ عَلَى وَقْتِهَالُهُ اللهُ عَلَى وَقُولُا اللهُ اللهُ عَلَى وَقُلُوا الْكَالَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

سبيلِ الله". (مُتَّفَقُ عَلَيهِ) عنه رضي الله عنه قَالَ: جاء رجل إِلَى رَسُول الله، مَنْ أَحَقُّ رَسُول الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَمُّكَ"، قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَمُوكَ". (مُتَّفَقُ قَالَ: "أَمُّكَ"، قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبُوكَ". وفي رواية: ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ". اي الأقارب. عن جاهمة عَلَيهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إلزمها فإن الجنة تحت النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها" – يعني الوالدة (صحيح الجامع 1249)

# 62. صلة الأرحام

قال تعالى: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُدْرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّيَّةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) وَعَلَانِيَةً وَيُدْرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" "أطب

الكلام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم الدخل الجنة بسلام". (صحيح الجامع 1019) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب قال: فذلك لك" (صحيح 1761)

# 63. عيادة المريض

عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس". (صحيح الجامع 3253)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ عَادَ مَرِيضًا , أَوْ زَارَ أَحًا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ , أَنْ: طِبْتَ , وَطَابَ مُمْشَاكَ , وَتَبَوَّأَتَ مِنَ الْجُنَّةِ

مَنْزِلًا) (وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ, وَعَلَيَّ قِرَاهُ فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرَى دُونَ الْجَنَّةِ ") (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

### 64. اتباع الجنائز

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خصال ست؛ ما من مُسلم يموتُ **في واحدة منْهن؛ إلا كانت ضامناً** على الله أن يدْخِلُه الجنّة:رجل خرج مجاهداً، فإن مات في وجْهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل عاد مريضاً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لصلاته، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله. ورجل أتى إماماً، لا يأتيه إلا ليعزِّره ويوقره، فإن مات في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على الله. ورجل في بيته، لا يغتاب مسلماً، ولا يجرُّ إليهم سخطاً ولا نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على الله "(السلسلة الصحيحة 3384)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تبع جنازة مسلم أيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر". (صحيح الجامع 6138)

#### 65. الوصية والميراث

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه , يبيت ليلتين , وفي رواية: (يبيت ثلاث ليال) إلا ووصيته مكتوبة عنده " (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)

وقوله تعالى بعد آيات الميراث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ عُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

عن ابن عمر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. (السلسلة الصحيحة 1384)

#### 66. إطعام الطعام

قال تعالى: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) وعن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا أيها الناس! أفشوا السلام

وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" . (صحيح الجامع 7865 )

#### 67. افشاء السلام

عن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يا أيها الناس! أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام". (صحيح الجامع 7865 ) عن عبد الله بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورثوا الجنان "(صحيح الجامع 1022) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" (مسلم) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّريقِ، مِنْهَا: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْل بَيْتِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ " (صَحِيح الْجَامِع: 2162) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوَى وَمَنَارًا كَمَنَارِ اللهِ الطَّرِيقِ، مِنْهَا: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ " (صحيح الحامع 2162)

#### 68. التوبة

قال تعالى: ..وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) وقال تعالى: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) وقال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَ اظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَ افِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوكِمِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُـوا وَهُــمْ يَعْلَمُـونَ (135) أُولَئِـكَ جَـزَاؤُهُمْ مَغْفِـرَةٌ مِـنْ رَبِّمِــمْ

وَجَنَّاتٌ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)

وقال صلى الله عليه وسلم": ما من مؤمن إلا و له ذنب ، يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه ، حتى يفارق الدنيا ، إن المؤمن خلق مفتنا ، توابا ، نسيا ، إذا ذكر ذكر " (صحيح الجامع ).

### 69. دفع السيئة بالحسنة

قال تعالى: وَالنَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبُائِهِمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (23)

#### 70. الصبر

قال تعالى: وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ آبَائِهِمْ وَأُزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) وقال تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمَسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمُونَ وَلَاسُلِمُونَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ مُنْ وَلَمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَوْمُ لَلْمُ وَلِمُ وَلَالْمُوالِمُ اللَّهُ لَلْمُ مُنْ وَلَمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ اللَّهُ لَلُهُمْ وَلَوْمُ لَا مُسْلِمُ والْمُولِمُ اللْمُولُولُ فَلَالِمُ وَلَالْمُولِلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولُولُولُولِ مِنْ مِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُسُلِمُ وَلَالْمُو

وعن عمير الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الإيمان الصبر والسماحة" (صحيح الجامع 1097). وعن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَجَبًا لأمْرِ المؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ، ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤمنِ: إنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكانَ خيرًا لَهُ، وإنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكانَ خيرًا لَهُ، وإنْ أَصَابَتْهُ صَرَاءُ صَبَرَ فكانَ خيرًا لَهُ" (صحيح مسلم).

#### 71. المراقبة

عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . (صحيح الحامع2762) وقال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)

## 72. التوكل على الله والإستعانة به في كل شيء

قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الله عليه وسلم قال: " يدخل (2) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يحتوون وعلى ربهم يتوكلون". (صحيح الجامع ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون". (صحيح الجامع 8071)

73. ارادة الآخرة والزهد في الدنيا

قال تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) وعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّني عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ، فَقَالَ : ازْهَدْ فِي اللهُنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ . (حَدِيثٌ حَسَنٌ) وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ" (صحيح البخاري)

#### 74. الإقتصاد

قال تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) .... وَالَّذِينَ إِذَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) .... وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)....

# أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا (76)

وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَلَكَ المَتِنَطِّعُونَ" قالها ثَلاثًا". (صحيح مسلم) وعن أُبِي هريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّا الدِّينَ يُسْرُّ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينُ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْخَةِ". (صحيح البخاري). وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَالَّ" (صحيح البحاري) فالمؤمن مقتصد لا يفرط اي يهمل وينقص ولا يتنطع اي يكثر ويغلو في اي نوع من انواع العبادات. بل هو متوسط مسدد مقارب مداوم. والعالم بالله جل جلاله وبأمره اكثر اقتصادا من الجاهل لأنه يتعبد الله في كل اوقاته بمختلف أجناس الواجبات والمستحبات. اما الجاهل فانه يتعلق بأمر يظن ان فيه نجاته فيتنطع فيه فيهلك نفسه.

75. الإكثار من ذكر الله

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُسْرِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا ، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ ؟ قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . (حسنه الترمذي) وقَالَ تَعَالَى : وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَقَالَ تَعَالَى: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) ويدخل في ذلك كل ذكر كان جزاؤه الجنة مثال ذلك: عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أحذ مضجعه ويحمده ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة» . (صحيح الجامع 3230) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال:" إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة". (صحيح الجامع 2092)

#### 76. اماطة الأذى عن الطريق

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (صحيح مسلم) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. (صحيح الجامع 5863)

فهذا ما تيسر جمعه من النصوص الدالة على شعب الإيمان التي هي صفات المؤمنين.

والحمدلله رب العالمين.

## الفهرس

| 2  | المقدمة                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|
| 7  | 1. شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله.         |
| 9  | .2 الإيمان بالغيب                                        |
| 13 | 3. البرآءة                                               |
|    | .4 الحب                                                  |
| 19 | 5. الخوف                                                 |
| 21 | .6 الرجاء                                                |
| 22 | .7 الكراهة والبغض                                        |
| 24 | .8 الرضى والترضي                                         |
| 25 | .9 إخلاص الدين لله وإحتساب الأجر عند الله                |
| 27 | 10. الدعاء                                               |
| 28 | 11. الطهارة                                              |
| 29 | .12 الأذان والإقامة والإعادة                             |
| 30 | .13 المشي الى المساجد للصلاة                             |
| 32 | .14 إيقام الصلاة والمحافظة عليها وعلى وقتها والخشوع فيها |
| 33 | 15. ايتاء الزكاة                                         |
| 34 | .16 صيام رمضان                                           |
| 35 | 17. الحج والعمرة                                         |
| 37 | 18. التقرب الى الله بالنوافل                             |
| 39 | 19. الأضاحي                                              |
| 40 | .20 الموالاة والمعاداة                                   |
| 41 | .21 الهجرة في سبيل الله                                  |
| 42 | 22. مبايعة إمام المسلمين                                 |
| 43 | 23 تعزير وتوقير الأمام                                   |

| 44                                                                              | 24. مشاورة المؤمنين                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| هم                                                                              | .25 العدل بالحكم والقضاء بين الناس مؤمنهم وكافر     |
| دعوة الى ذلك                                                                    | 26. التحاكم الى كتاب الله وسنة رسول الله واجابة الد |
| 48                                                                              | 27. الجهاد في سبيل الله                             |
| 50                                                                              | 28. أداء الخمس من المغنم                            |
| 51                                                                              | 29. إيواء المسلمين إلا المحديثين في الدين           |
| 51                                                                              | 30. فك وعتق الرقاب                                  |
| 52                                                                              | 31. كفل اليتيم                                      |
| 53                                                                              | .32 النصر والإنتصار                                 |
| 55                                                                              | 33. الشدة على من حاد الله ورسوله                    |
| 56                                                                              | 34. العزة                                           |
| 58                                                                              | .35 الشجاعة                                         |
| 59                                                                              | 36. القوة                                           |
| 59                                                                              | 37. الفرح والسرور                                   |
| 61                                                                              | 38. الألم لما يصيب الأمة من مصائب                   |
| 62                                                                              | 39. لزوم الجماعة والسمع والطاعة                     |
| 64                                                                              | 40. اعتزال الفتن                                    |
| 65                                                                              | .41 بناء المساجد والمكوث والإعتكاف فيها             |
| 67                                                                              | .42 العلم                                           |
| عرار والبكاء والخشوع عند إستماعه. ويستلزم ذلك<br>ن هم أهل بيته من نسائه وصحابته | .43 التمسك بالكتاب وحفظه وتلاوته والوجل والإقش      |
| ن هم أهل بيته من نسائه وصحابته 69                                               | التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعترته الذير  |
| 72                                                                              | 44. حفظ حدود الله باجتناب الكبائر واقامة الحدود     |
| 75                                                                              | 45. الحياء                                          |
| 76                                                                              | 46. العفة                                           |
| 78                                                                              | 47. الغيرة                                          |
| 79                                                                              | 48. الصدق                                           |
| 80                                                                              | 49 الأمانة                                          |

| 90  | 50. الوفاء بالعهد                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 91  | 51. الإعراض عن اللغو والجاهلين والجدال والمراءات والمباهات    |
| 92  | 52. العيُّ والصمت                                             |
| 93  | .53 الرأفة والرحمة                                            |
| 94  | 54. الأناة والنؤدة والرفق                                     |
| 95  | 55. الهون واللين والسهولة والسماحة والعفو و الصفح والحلم      |
| 98  | .56 كظم الغيظ                                                 |
| 99  | 57. التواضع                                                   |
| 100 | .58 الكرم والجود.                                             |
| 102 | 59. الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة |
| 104 | .60 اصلاح ذات البين                                           |
| 104 | 61. بر الوالدين                                               |
| 105 | 62. صلة الأرحام                                               |
| 106 | 63. عيادة المريض                                              |
| 107 | .64 اتباع الجنائز                                             |
| 108 | 65. الوصية والميراث                                           |
| 109 | 66. إطعام الطعام                                              |
| 110 | 67. افشاء السلام                                              |
| 111 | .68 التوبة                                                    |
| 112 | 69. دفع السيئة بالحسنة                                        |
| 112 | .00 الصبر                                                     |
| 114 | 71. المراقبة                                                  |
| 114 | .72 التوكل على الله والإستعانة به في كل شيء                   |
| 114 | .73 ارادة الأخرة والزهد في الدنيا                             |
| 115 | .74 الإقتصاد                                                  |
| 117 | 75. الإكثار من ذكر الله                                       |
| 118 | 76. اماطة الأذى عن الطريق                                     |